

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الخامسة

بقلم: عبدالله الكبير

دارالمعارف

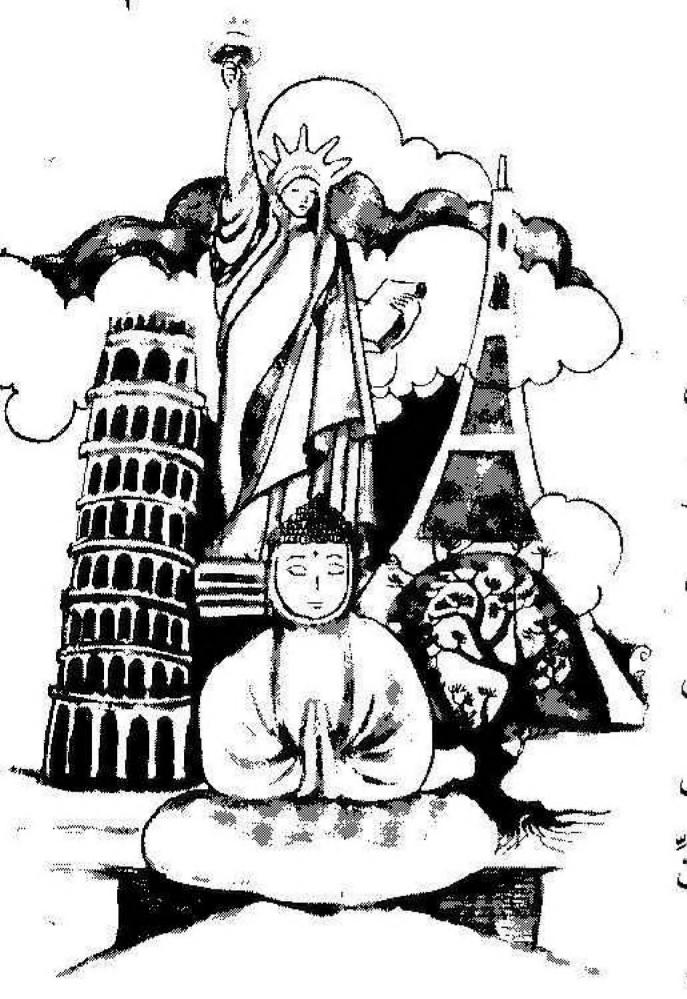

هُلِيمَةُ جِدًّا... وَأَنْتَ تَسْمَعُهَا فِي قَدِيمَةُ جِدًّا... وَأَنْتَ تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان ... تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ كُلِّ مَكَان ... تَسْمَعُهَا فِي مِصْرَ وَلِيبْيا ، وَفِي تُونِسَ وَالْجَزَائِر ، وَفِي الْمَغْرِبِ وَمُورِيتَانْيا ، وَفِي الْمُغْرِبِ وَمُورِيتَانْيا ، وَفِي السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَتَسْمَعُهَا في السُّودَانِ وَالصُّومَال ، وَتَسْمَعُهَا في السُّودِيَّةَ وَلُبْنَان ، وَفِي الْأَرْدُنِ لِي الْمُؤْدُنِ ، وَفِي الْأَرْدُنِ لَي الْمُؤْدُنِ ، وَفِي الْمُؤْدُنُ ، وَفِي الْمُؤَدِنُ ، وَفِي الْمُؤْدُنُ ، وَفِي الْمُؤْدِنُ ، وَفِي الْمُؤْدُنُ ، وَلِي الْمُؤْدُ وَلِي الْمُؤْدُ ، وَلَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ الْمُؤْدُ ، وَلَالْمُؤْدُ الْمُؤْدُ وَلِهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُ الْ

وَفِي الْكُويْتِ وَالْمَمْلُكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّة ، وَفِي دُوَلِ اتِّحَادِ الْإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّة ، كَمَا تَسْمَعُهَا أَيْضاً فِي الْهِنْدِ وَالصِّين ، وَفِي البَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . وَلِي البَاكِسْتَانِ وَالْيَابَان . . وَلِيْسَ الْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ هُذِهِ الْقِصَّةَ فِي شَرُقِ اللَّانِيَا وَغُرْبِهَا ، وَفِي شَمَالِهَا وَجُنُوبِهُا ، لَكِنَّ الْعَجِيبُ أَنَّكَ تَسْمَعُ هُذِهِ الْقِصَّةَ فِي شَرُقِ اللَّانِيَا وَغُرْبِهَا ، وَفِي شَمَالِهَا وَجُنُوبِهُا ، لَكِنَّ الْعَجِيبُ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ وَفِي شَمَالِهَا وَجُنُوبِهَا ، لَكِنَّ الْعَجِيبَ أَنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ

هذهِ الْقِصَّةَ حَدَثَتْ فِي وَطَنِهِمْ ، وَأَنَّ الْبُلْدَانَ الْأَخْرَى نَقَلَتُهَا عَنْهُمْ . . . وَنَحْنُ لاَ يَهُمُّنَا كَثِيراً أَنْ نَعْرِفَ فِي أَى بَلَدٍ حَدَّثَ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلَا فِي أَى بَلَدٍ حَدَّثَ هٰذِهِ الْقِصَّة ، وَلا فِي أَى سَنَةٍ وَقَعَتْ أَحْدَاثُهَا ؛ وَإِنَّمَا يَهُمُّنَا أَنَّ النَّاسَ يُؤَكِّدُونَ أَنَّهَا حَدَثَتْ فِي بَلَدٍ مِنَا ، مُنْذُ مِثَاتِ السِّنِينَ .

وَأَبْطَالُ الْقِصَّةِ لَهُمْ آلافُ الْأَسْمَاءِ ، فَكُلُّ مَنْ يَحْكِيهَا يُسَمِّى الْبُطَلُ اسْماً يُنَاسِبُ الْبُلَدَ الَّذِي تُحْكَى فِيه . . .

ْ فَلْنَسَمُّ نَحْنُ هُنَا الْبَطَلَ الْأَوَّلَ «عَمْ مَنْصُور»...

كَانَ «عَمّ مَنْصُور» هٰذَا صَيَّاداً مَاهِراً ، كَرِيمَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْخُلُق ، طَيِّبَ الْعِشْرَة . وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ «سَعْدِيَّةُ » طَيْبَةً مِثْلَه . وَقَدْ زَزْقَهُمَا اللهُ وَلَدًا جَمِيلاً سَمَيّاهُ «حَسَّان».

وَكَبِرَ «حَسَّانُ» ، وَصَارَ شَابًا مِنْ أَقْوَى الشَّبَانِ وَأَشْجُعهم ، مَحْبُوباً مِنْ كُلِّ الَّذِينَ يَعْرِفُونَه ، لِحُسْنِ أَخْلَاقِه ، وَجَمِيلِ صِفَاتِه ، وَطَاعَتِه لِأَبُوبُه ، وَبِرِهِ بِهِما ، وَلاحْبَرَامِهِ الْكِبَارِ ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصِّغَارِ ، وَطَاعَتِهِ لِأَبُوبُه ، وَبِرِه بِهِما ، وَلاحْبَرَامِهِ الْكِبَارِ ، وَعَطْفِهِ عَلَى الصِّغَارِ ، وَتَقْدِيمِهِ الْمُسَاعَدة لِلضَّعَفَاءِ وَالْعَجَائِز . . .



وَمَرَّتِ الْأَيَّامِ ، وَشَاخَ «عم مَنْصُور» ، وَلَمْ يَعُدْ يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ كُلَّ يَوْمِ لِلصَّيْد ؛ فَكَانَ ابْنُهُ «حَسَّانُ» يَقُومُ بِالْعَمَلِ وَحْدَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَيَّامِ ، فَيَخْرَجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْقِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، اللَّيَّامِ ، فَيَخْرَجُ قُبَيْلَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِقَارِبِهِ ، وَيُلْقِي شَبَكَتَهُ فِي الْبَحْر ، اللَّيَّامِ ، فَيَخْرَجُ مَمْلُوءَةً سَمَكًا مُخْتَلِفَ الْأَصْنَافِ وَالْأَحْجَام ، اللَّمْ يَعْفِي بَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ فَيَبِيعُهُ ، وَيَشْتَرِي بِبَعْضِ ثَمَنِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبُواهُ

الْعَجُوزَانِ مِنْ طَعَامٍ وَدَوَاء ، وَيَدَّخِرُ مَا يَزِيد . . .

ثُمَّ مَاتَتُ أُمُّ «حَسَّان» ، زَوْجَةُ «عَمَّ مَنْصُور» ، فَحَزِنَ الْأَبُ وَالْإِبْنُ حُزْناً شَدِيدًا ، وَكُرِهَ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ الْبَقَاء وَحْدَهُ في الْبَيْت ، فَجَعَلَ يَحْرُجُ مَعَ ابْنِه ، يُعَاوِنُهُ في عَمَلِه ، فَتَارَةً يُمْسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَنَارَةً يُمُسِكُ دَفَّةَ الْقَارِب ، وَنَارَةً يُحَرِّكُ الْمِجْدَافَيْنِ ، وَإِبْنَهُ «حَسَّانُ» يُلْقِي الشَّبَكَة فِي الْبَحْرِ وَيَشُدُهُ ، وَيُفْرِغُ في قَعْرِ الْقَارِبِ مَا يَصْطَاد . . .

وَبَعْدَ أَشْهُو رَأَى «عَمِّ مَنْصُور» وَابْنَهُ «حَسَّانُ» السَّمَكَ بَقِلُ فِي الْمَكَانِ الَّذِى تَعَوِّدَا الصَّيْدَ فِيهِ ، فَفَكَّرا فِي الاِنْتِقَالِ إِلَى مَكَانِ آخَرَ ، فَجَمَعَا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانُ رَأَبًا فِيهِ فَجَمَعًا أَمْتِعَتَهُمَا الْقَلِيلَة ، وَرَكِبَا قَارِبَهُمَا ، حَتَّى وَصَلَا إِلَى مَكَانُ رَأَبًا فِيهِ السَّمَكَ يَقْفِزُ فَوْقَ الْمَاءِ وَيَغُوص ؛ فَعَرَفًا أَنَّهُ مَكَانٌ كَثِيرُ السَّمَك ، يَصْلُحُ لِلصَّيْد ، فَقَرَّرَا أَنْ يُقِيها فِيه ، وَأَرْسَيَا قَارِبَهُمَا عَلَى الشَّاطِئ ، وَأَقَامَا مِنْ أَلْصَيْد ، فَقَرَّرَا أَنْ يُقِيها فِيه ، وَأَرْسَيَا قَارِبَهُمَا عَلَى الشَّاطِئ ، وَأَقَامَا مِنْ أَغْصَانِ الأَشْجَارِكُوخاً صَغِيراً ، يَبِيتَانِ فِيه . . .

وَعَادَ الِاثْنَانِ يَصِيدَانِ كُلَّ يَـوْمِ صَيْدًا وَفِيرًا ، يَبِيعَانِهِ فِي سُوقِ الْبَلَد ، وَيَشْتَرِيَانِ مَا يُرِيدَان ، وَيُوفِّرَانِ مَا يَرِيدُ عَلَى حَاجَيْهِمَا ،

وَفِي يَوْمِ طَرَحَ «حَسَّانُ» الشَّبَكَة فِي الْبَحْر، ثُمَّ أَخَذَ يَشُدُّهَا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَهُو الشَّابُّ الْفَتِيُّ الْقَوِى ، فَنَادَى أَبَاهُ لِيُسَاعِدَه ، فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إِلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً فَلَمْ يَقْدِرْ الِاثْنَانِ مَعًا إِلَّا عَلَى شَدِّهَا إِلَى جَنْبِ الْقَارِبِ ، وَرَأَيَا فِيهَا سَمَكَةً مِثْلُهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا كَبِيرَة ، كَبِيرَة جِدًّا ، لَمْ يَسْبِقُ لَهُمَا أَنْ رَأَيَا سَمَكَةً مِثْلُهَا مِنْ قَبْل . وَلَمَّا لَمْ يَقِيرَ عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» لَمْ يَقْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، طَلَبَ «عَمّ مَنْصُور» مِنَ ابْنِهِ «حَسَّانَ» أَنْ يَعْدِرَا عَلَى رَفْعِهَا إِلَى الْقَارِب ، وَيُحْضِرَ الْأَنْجَرَ (الهِلْبَ) ، لِيَحْفَظَا بِهِ تَوَازُنَ النَّهَرِي إِلَى الْبَيْتِ ، وَيُحْضِرَ الْأَنْجَرَ (الهِلْبَ) ، لِيَحْفَظَا بِهِ تَوَازُنَ الْقَارِب ، وَيُشَمِّعُهُ إِلَى الْمَنْعَلَى الْبَيْءِ ، وَيُحْضِرَ الْأَنْجَرَ (الهِلْبَ) ، لِيَحْفَظَا بِهِ تَوَازُنَ اللّهَامِ فِي مَكَانِه ، حَتَّى يُغْرِجًا هَا لِهِ السَّمَكَةَ الْكَبِيرَة . . . .

جَرَى «حَسَّانُ » إِلَى الْبَيْتِ ، لِيَأْتِيَ بِالْأَنْجَرِ ؛ لَكِنَّهُ بَحَثَ عَنْهُ فِي كُلِّ مَكَانِ فَلَمْ يَجِدُه ، وَأَخِيرًا تَذَكَّرَ أَنَّ زَمِيلَهُ «يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْدُ أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدَّه ؛ فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدَّه ؛ فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي أُسْبُوعٍ ، وَلَمْ يَرُدِّه ؛ فَعَادَ مُسْرِعاً إِلَى أَبِيهِ يُخْبِرُهُ أَنَّ الْأَنْجَرَ لَيْسَ فِي الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّ زَمِيلَهُ «يُوسُفَ » قَدِ اسْتَعَارَهُ مُنْذُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يُرْجِعْهُ بَعْد .

فَاغْتَاظَ « عَمَّ مَنْصُور » وَغَضِبَ عَلَى ابْنِهِ غَضَباً شَدِيداً ، وَوَبَّخَهُ تَوْبِيخاً عَنِيفاً ، وَقَالَ لَهُ : لِمَاذَا لَمْ تُحْضِرْ أَنْجَراً آخَرَ مِنْ أَحَدِ الزُّمَلاء ؟ . . . هَيًا أَمْسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيءَ أَمْسِكُ أَنْتَ حَبْلَ الشَّبكة ، وسَأَذْهَبُ أَنَا لِأَحْضِرَ أَنْجَراً آخَر ، وَأَجِيءَ بِأَحْدِ الزُّمَلاء ، لِيسَاعِدَنَا فِي إِخْرَاجِ هُذِهِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَةِ الْعَجِيبة . . . المَّا سَمَكَةٌ كَبِيرَةً الحَبْل ، أَوْ أَنْ تَثَرَاخَى فِي شَدّه . . . إنَّهَا سَمَكَةٌ كَبِيرَةً غَريبة ، لا يَقِلُ ثَمَنْهَا عَنْ عَشَرَةِ جُنَيْهات . . .

لَمْ يَكَدِ الصَّيَّادُ الْعَجُوزُ يَثَرُكُ الْقَارِب ، وَيَصِلُ إِلَى الشَّاطِئ ، حَتَى رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : رَأَى « حَسَّانُ » السَّمَكَةَ الْكَبِيرَةَ تَرْفَعُ رَأْسَهَا ، وَتَفْتَحُ فَمَهَا ، وَتَقُولُ لَهُ : يَا « حَسَّانُ » ، يَأْيُّهَا الشَّابُ الطَّيِّب ، يَاذَا الْقَلْبِ الْحَنُون ، إِنَّ لِي مِثَاتٍ مِنَ الْأَوْلادِ الصِّغَار ، يَنْتَظِرُونَ عَوْدَتِي إِلَيْهِم ، فَأَطْلِقْ سَرَاحى ، وَخَلً مِنَا الشَّبِل ، وَسَوْفَ أَحْفَظُ لَكَ هَذَا الْجَمِيل !

عَجِبَ «حَسَّانُ » مِنْ هَاذِهِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، الَّتِي تَعْرِفُ اسْمَه ، وَتُحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ وَتُكَلِّمُهُ بِلِسَانٍ فَصِيبِح ، وَتَحَيَّرُ فِي أَمْرِهَا وَأَمْرِه ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَل ؟ أَيُطْلِقُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ كَلَامَهَا وَوَعْدَهَا ؟ ! . . . وَإِذَا أَطْلَقَهَا فَمَاذَا يَقُولُ السَّمَكَة ، وَيُصَدِّقُ

لِأَبِيهِ حِينَمَا يَعُود ؟!

قَالَتِ السَّمَكَة : أَطْلِقْنِي يَا «حَسَّانُ » . . . إِنَّكَ لَنْ تَنْدَمَ ، فَسَوْفَ أَرُدُّ لَكَ هٰذَا الإِحْسَان . أَرُدُّ لَكَ هٰذَا الإِحْسَان .

قَالَ « حَسَّان » : إِنِّى أَشْفِقُ عَلَى أَوْلاَدِكِ الصِّغَار ، وَأُحِبُّ أَنْ أُطْلِقَ سَرَاحَك ، لِتَعُودِى إِلَيْهِم ، لَكِنِّى أَخَافُ أَنْ يَغْضَبَ عَلَى ۖ أَبِي . .

قَالَتِ السَّمَكَةُ: سَأَنْتَظِرُ فِي الشَّبَكَةِ حَتَّى يَعُودَ أَبُوك . . . وَعِنْدَمَا



وحاوَلَ أَنْ يَضْرِبَك ، فَاقْفِرْ فِي الْمَاء ، وَحِينَئِذٍ أُقَدِّمُ لَكَ مُسَاعَدَتِي . . .

وبَعْدَ قَلِيلٍ عادَ «عَمّ مَنْصُور» ، وَمَعَهُ أَحَدُ زُمَلَائِه ، وَهُمَا يَحْمِلاَنِ أَنْجَراً كَبِيراً ، فَبَدأَتِ السَّمَكَةُ تَتَقلَّبُ فِي الشَّبكَةِ ، وَتَقُومُ بِحَرَكَاتٍ عَنِيفَة ، فَأَخَذَ «حَسَّانُ » يَصِيحُ ، وَيُظْهِرُ أَنَّهُ يُجَاهِدُ وَيُقَاوِم ، وَنَادَى أَباهُ وَزُمِيلَة ، لِيُسْرِعَا إِلَى مُسَاعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَ «عَمّ مَنْصُور »وَزَمِيلَة إِلَى وَزَمِيلَة إِلَى مُسَاعَدَتِه . . . وَمَا قَفَزَ » مَنْصُور »وَزَمِيلَة إِلَى الشَّمكةُ الْقَارِب ، حَتَّى أَطْلَقَ «حَسَّانُ » الْحَبْلَ مِنْ يَدَيْه ، فَغَاصَتِ السَّمكةُ بِالشَّبكة فِي البَحْر ، فَتَملَّكَ الْغَيْظُ «عَمّ مَنْصُور» ، وَغَضِبَ عَلَى ابْنِه ، وَوَجَوَلَ أَنْ يَضِرِبَه ، فَقَفَزَ «حَسَّانُ » مِنَ الْقَارِب ، وَغَضِب عَلَى ابْنِه ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمكةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمكةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَطَسَ فِي الْمَاء ، فَإِذَا السَّمكةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ قَدْ قَطَّعَتِ الشَّبكة ، وَعَدَالً » . وَابْتَلَعَتْ «حَسَّانَ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . . وَفَتَحَتْ فَمَهَا الْوَاسِع ، وَابْتَلَعَتْ «حَسَّانَ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . . وَفَتَحَتْ فَمَهَا الْوَاسِع ، وَابْتَلَعَتْ «حَسَّانَ » ، وَسَبَحَتْ بِهِ بَعِيداً بَعِيداً . . . .

أَخَذَتِ السَّمَكَةُ تَسْبَحُ ، و « حَسَّانُ » فِي بَطْنِهَا ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى بُحَيْرَةٍ كَبِيرَة ، فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَوْقَ سَطْحِ الْمَاء ، وفَتَحَتْ فَمَهَا ، وَزَفَرَتْ زَفْرَةً قَوِيَّةً لَفَظَتْ « حَسَّانَ » إِلَى الشَّاطِئ . . .

وَوَقَفَتِ السَّمَكَةُ حَتَّى اسْتَرَاحَ «حَسَّان»، وَهَدَأَتْ نَفْسُه، وَأَفَاقَ



مِنْ غَشْيَتِه ، وَجَعَلَ يَتَلَقَّتُ حَوْلَه ، فَرَأَى السَّمَكَةَ أَمَامَهُ فِي الْبُحَيْرَة ، تَنْظُرُ إلَيْهِ وَهِي فَرِحَةٌ تَبْتَسِم ، لَكِنَّهُ خَافَ وَشَعَرَ بِالْوَحْدَة ، فَقَالَتْ لَهُ السَّمَكَة : يَا الحَسَّانُ » ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْتَ حَبَاتِي السَّمَكَة : يَا الحَسَّانُ » ، إِنَّكَ شَابٌ طَيِّبُ الْقَلْب ، وَقَدْ أَنْقَدْتَ حَبَاتِي وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلاَدِي وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هَلْمَا الْجَبِيلَ وَأَعَدْتَنِي إِلَى أَوْلاَدِي وَأُسْرَتِي الْكَبِيرَة ، وَأَنَا لَنْ أَنْسَى لَكَ هَلْمَا الْجَبِيلَ أَبِداً ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْماً إِلَى الْمُسَاعِدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هَلْمَا الْمَكَان ، وَقِفْ أَبِداً ، فَإِذَا احْتَجْتَ يَوْماً إِلَى الْمُسَاعِدَة ، فَتَعَالَ إِلَى هَلْمَا الْمَكَان ، وَقِفْ عَلَى الصَّخْرُةِ النِّنَ عَجْلِسُ عَلَيْهَا ، وَصَفِّقْ بِيَدَبُكَ ثَلَاثَ مَرَّات ، تَجِدْنِي عَلَى الصَّخْرَةِ النِّنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَّيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي وَحَفَدْنَى . . . وَالْآنَ وَدَاعاً يَا صَدِيقِي الطَّيْب ، فَسَأَذْهَبُ لِأَرَى أَوْلادِي

وَغَاصَتِ السَّمَكَةُ الْغَرِيبَةُ الْكَبِيرَةُ فِي الْمَاءِ ، وَاخْتَفَتْ عَنْ عَيْنَيْ « حَسَّانَ » . . . .

أَحَسَّ «حَسَّانُ » الْوَحْدَةَ وَالْغُرْ بَة ، وطَفِقَ يَتَطَلَّعُ فِيها حَوْلَه ، فَرَأَى أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي أَرْضاً وَاسِعَةً لَيْسَ فِيهَا كُوخٌ وَلَا بَيْت ، وَلَا إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوان ، فَبَدَأَ يَمْشِي عَلَى شَاطِئُ البُّحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارُ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ عَلَى شَاطِئُ البُّحَيْرِةِ حَتَّى رَأَى مَكَاناً بِهِ أَشْجَارٌ وَأَزْهَارُ وَأَعْشَاب ، وَكَانَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَار ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ التَّعَبُ قَدْ نَالَ مِنْهُ ، فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ فِي ظِلِّ الْأَشْجَار ، وَيَتَأَمَّلُ الْجَمَالَ

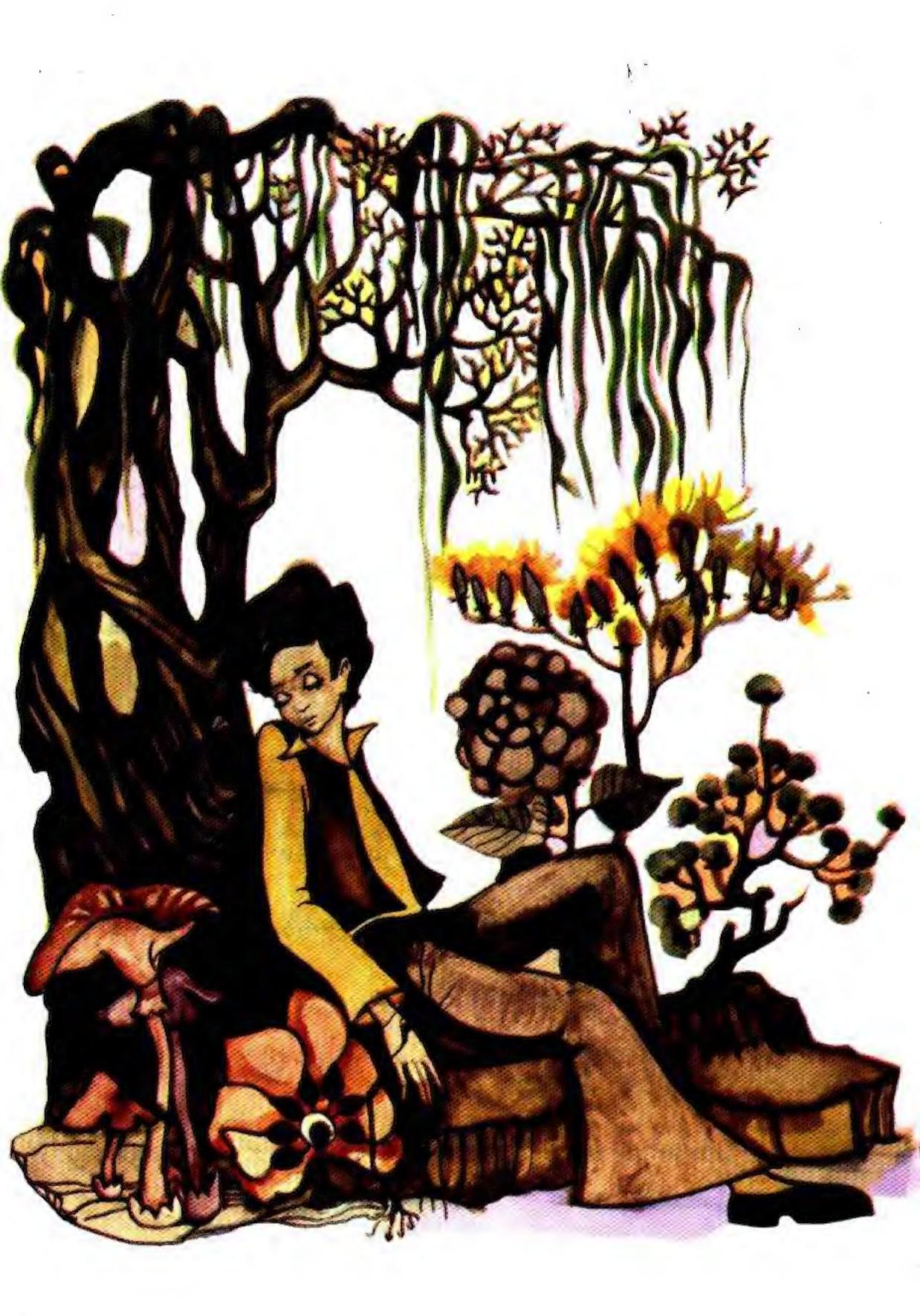

الَّذِي يُحِيطُ بِهِ : السَّمَاءَ الصَّافِية ، وَالْمِياهَ الزَّرْقَاء ، وَالْأَزْهَارَ الْبَانِعَة ، وَالْأَشْرَال ، الْمُتَعَدِّدَةَ الْأَشْرَال ، الْمُتَنَوِّعَةَ الطُّعُوم ، فَأَكَلَ مَا شَاءَ حَتَّى شَبِع . . . ثُمَّ غَلَبَهُ النَّعَاس ، فَرَقَد عَلَى الْمُتَنَوِّعَةَ الطُّعُوم ، وَرَاحَ فِي نَوْم عَمِيق . . لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَيْقَظَ فَزِعاً عَلَى الْعُشْب ، وَرَاحَ فِي نَوْم عَمِيق . . لَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ اسْتَيْقَظَ فَزِعاً مَذْعُوراً ، عَلَى صَوْتِ عَالٍ ، كَأَنَّهُ صَوْتُ اسْتِغَاثَة ، فَنَهَضَ مِنْ مَكَانِه ، مَذْعُوراً ، عَلَى صَوْتٍ عَالٍ ، كَأَنَّهُ صَوْتُ اسْتِغاثَة ، فَنَهَضَ مِنْ مَكَانِه ، وَأَخَذَ يَتَلَقَّتُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَالتَ الشَّمَال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَالتَ الشَّمَال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِفَ مَصْدَرَ وَالتَ الشَّمَال ، يُحَاوِلُ أَنْ يَكُشِف مَصْدَر الصَّوْتُ يَعَلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْه . . . فَإِذَا الصَّوْتُ يَصُدُرُ مِنْ أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْه . . . فَا فَا الصَّوْتُ يُعَلِيفُ مَنْ مَصْدَر أَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْه . . . فَا فَا الصَّوْتُ يُطَلِّقُ مَنْ مُعَلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْه . . . فَا فَا الصَّوْتُ يُعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوِيبَةٍ مِنْه . . . . فَا فَا الصَّوْتُ يُعْلِقُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْلَى شَجَرَةٍ بَاسِقَةٍ قَوْمِيبَةٍ مِنْه . . . . الصَّقَالِ الصَّعْوِلُ الْعَرْبُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُرَالِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللْ

اتَّجَهُ «حَسَّانُ » نَحْو الشَّجَرة ، وَجَعَلَ يُحَدِّقُ بِبَصَرِهِ الْحَادِّ ، فَرَاكُ وَيُرَفُرُ فَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي فَرَأَى نَسْرَيْنِ صَغِيرَ بْنِ فِي عُشِّهِمَا ، يُصَوِّتُان ، وَيُرَفُرُ فَانِ بِأَجْنِحَهِمَا فِي غَرَّفِ وَقَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ خُوفٍ وَفَنَ ع ، فَأَخَذَ يُدِيرُ نَظَرَهُ فِي كُلِّ جِهَة ، لَعَلَّهُ يَكُشِفُ مَا يُغِيفُ هَٰذَيْنِ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْن . . . وَيَالَهَوْلِ مَا رَأَى !

رَأَى تُعْبَاناً ضَخْماً ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْتَلِعَ خَرُوفاً ، يَلْتَفْ حَوْلَ الشَّجَرَةِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَدْعُورَيْنِ ، وَيَزْحَفُ فِي تَثَاقُلٍ صَاعِدًا إِلَى عُشِّ النَّسْرَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ الْمَدْعُورَيْنِ ، وَيَرْجَعَ بِنِ الْمَدْعُورَيْنِ ، فَقَهِمَ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمَا ، فَتَنَاوَلَ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ الثَّعْبَانَ رَجْمَةً فَفَهِمَ مَعْنَى اسْتِغَاثَتِهِمَا ، فَتَنَاوَلَ حَجَرًا كَبِيرًا ، وَرَجَمَ بِهِ الثَّعْبَانَ رَجْمَةً

قَوِيَّة ؛ فَأَصَّابَ الْحَجَرُ رَأْسَ الثَّعْبَان ، فَتَرَنَّحَ تَرَنَّحَ السَّكُرَان ؛ فَرجمَهُ «حَسَّانُ » بِحَجَرٍ ثَانٍ ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ يَتَلَوَّى ، وَيَنْكَمِشُ وَينْسَطُ ؛ فَتَنَاوَلَ «حَسَّانُ » الشَّابُ الْقَوِى الْفَتِيُّ الشُّجَاعُ حَجَرًا آخَرٌ ، وَاقْتَرَبَ مِنَ الثَّعْبَانِ ، وَجَعَلَ يُهَشِّمُ رَأْسَه ، حَتَى مَاتَ وَسَكَنَت عَرَكَتُه . . . .

صَاحَ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ صَيْحَاتِ الْفَرَح ، وَأَخَذَا يُصَوِّتَانِ فِي الْبَهَاج ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَتِهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الْبَيْكَابِ ، وَيُرَفْرِفَانِ بِأَجْنِحَتِهِمَا ، وَكَأَنَّهُمَا يُعْرِبَانِ عَنْ شُكْرِهِمَا الْعَمِيقِ الشَّابِ « حَسَّانَ » الشَّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثَّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِيلَاعِهِ لِلشَّابِ « حَسَّانَ » الشَّجَاع ، الَّذِي قَتَلَ الثَّعْبَان ، وَنَجَّاهُمَا مِنَ الْبِيلَاعِهِ إِيَّاهُمَا ، وَقَالَا لَهُ : لَنْ نَسْى لَكَ هَذَا الْجَمِيل ، أَيُّهَا الشَّابُ الْقَوى . . . اصْعَدْ إِلَيْنَا ، لِنَكَافِئَكَ عَلَى صَنِيعِك . . .

تَسَلَّقَ « حَسَّانُ » الشَّجَرة في مَهَارة ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى عُشِّ النَّسْرِيْن ، فَجَعَلَا يَلْمَسَانِ وَجْهَة بمِنْقَارَيْهِمَا ، كَأَنَّهُمَا يُقَبِّلَانِه . . . ثُمَّ قَالاً لَهُ : لَوْلا شَجَاعَتُكَ وَمُرُّوءَ تُكَ لاَبْتَلَعَنا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا شَجَاعَتُكَ وَمُرُّوءَ تُكَ لاَبْتَلَعَنا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا شَجَاعَتُكَ وَمُرُّوءَ تُكَ لاَبْتَلَعَنا هَلْدَا الثَّعْبَانُ اللَّعِين . . . وَلَسَوْفَ يُكَافِئكَ أَبُولًا فَعَلِيمٍ هَلْدَا . . . لَلْكِنَّنَا نَخْشَى أَنْ يُوفِيلِكُ ، لَوْ رَأْيَاكَ هُنَا ، قَبْلَ أَنْ يُعْلَمُا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان هُنَا ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُا مَا قَدَّمْتَ لَنَا وَلَهُمَا مِنْ مَعْرُوف . . . . إِنَّهُمَا يُوشِكَان

لَمْ يُسْرِعِ النَّسْرَانِ الصَّغِيرَانِ إِلَى أَبُو يُهِمَا ، وَلَمْ يَلْتَقِطَا مَا حَمَلًا إِلَيْهِمَا مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ، فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ مِنْ طَعَامٍ كَعَادَتِهِمَا ؛ فَعَجِبَ الْأَبُوانِ مِنْ أَمْرِهِمَا ، وَسَأَلَاهُمَا : مَا بِكُمَا ؟ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ وَلِمَاذَا لاَ تَأْكُلانِ ؟ . . . فَقَالَ الْفَعْبَانَ الْفَرْخَانِ مَعًا : مَا جَزَاءُ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْنَا وإِلَيْكُمَا ، ويَقْتُلُ الثُّعْبَانَ الْخَبِيثَ اللَّعِينَ ؟ !

قَالَ الْأَبُوانِ : إِنَّ مَنْ يُحْسِنُ إِلَيْكُمَا وإلَيْنَا ، ويَقْتُلُ الثُّعْبَانَ الْمُعْبَانَ الْمُعْبَانَ الْمُعُونِ ، يَسْتَحِقُ مِنَّا كُلَّ الشَّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ ، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُكَافِئه ، وَأَنْ نَرُدَّ جَمِيلَهُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ ! . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُرَا إِلَى وَأَنْ نَرُدَّ جَمِيلَهُ بِأَحْسَنَ مِنْهُ ! . . . فَقَالَ أَحَدُ الْفَرْخَيْنِ : أَنْظُرَا إِلَى أَسْفَلِ الشَّجَرَة . . . هَذَا هُوَ الثُّعْبَانُ اللَّعِينُ مَيِّتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعً قَوِي مَ وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . . فَقَالَ مَيْتًا . . . قَتَلَهُ شَابٌ شُجَاعً قَوِي مَن وَأَنْقَذَنَا مِنْ شَرِّه . . .



نَظَرَ الْأَبُوَانِ إِلَى النُّعْبَانِ مُنَكَّوِّماً بِجِوَارِ الشَّجَرَة ، وَقَالاً : أَيْنَ هٰذَا الشَّجَرَة الْقَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هٰذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ الشَّابُ الْقَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي قَتَلَ هٰذَا الْوَحْشَ اللَّيْمِ ، وَأَنْقَذَكُمَا مِنَ السَّابِ الْقَوِيُّ الْجَرِيءُ الَّذِي كَمَا مِنَ السَّابِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي كَانَ يَنْتَظِرُ كُمَا ؟

رَفَعَ الْفَرْخَانَ أَجْنِحَتُهُمَا ، وَقَالًا : هٰذَا هُوَ الشَّابُّ الشُّجَاعُ الْقُوِىُّ الَّذَى قَتَلَ الثُّعْبَانَ ، وَخَلَّصَنَا مِنَ الْمَوْتِ ، وَنَجَّانًا مِنَ الْهَلَاكُ !

أَحَاطَ النَّسْرَانِ الْكَبِيرَانِ بِالشَّابِ «حَسَّان» ، وَأَخَذَا يَدِفَّانِ بِأَسْبِهِمَا ، إِعْرَاباً لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهَ بِرَأْسَبْهِمَا ، إِعْرَاباً لَهُ عَنْ شُكْرِهِمَا وَتَقْدِيرِهِمَا ، وَقَالا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْنَا ، أَيْهَا الْفَتَى الْجَرِى ، إِحْسَاناً مَا عَلَيْهِ مِنْ وَقَالا لَهُ : لَقَدْ أَحْسَنَا مَا عَلَيْهِ مِنْ مَزِيد ، وَلَنْ نَنْسَى لَكَ هُذَا الْمَعْرُوفَ أَبَدًا . . . إِنَّ هُذَا النَّعْبَانَ اللَّعِينَ مَزِيد ، وَلَنْ نَنْسَى لَكَ هُذَا الْمَعْرُوفَ أَبَدًا . . . إِنَّ هُذَا النَّعْبَانَ اللَّعِينَ كَانَ يَبْتَلِعُ فِوَاخِنَا كُلَّ سَنَة ، وَلَمْ يَتُرَكُ لَنَا فَرْخاً وَاحِداً حَتَّى يَكُبُر ، وَنَفُرح بِيعِنَ وَإِحْسَانِك ؟ بِي مَاذَا تُحِبُ أَنْ نُقَدِّمَ لَك ، جَزَاء صَنِيعِك وَإِحْسَانِك ؟ بِي مَاذَا تُحِبُ أَنْ نُقَدِّمَ لَك ، جَزَاء صَنِيعِك وَإِحْسَانِك ؟

قَالَ « حَسَّانُ » : شَكُراً ، شُكُراً . أَنَا مَا فَعَلْتُ شَيْئاً يَسْتَحِقُ الْجَزَاء ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ شَيْئاً يَسْتَحِقُ الْجَزَاء ؛ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُ ذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَ بْنِ الْعَاجِزَ بْنِ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَاذِ هُ ذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَ بْنِ الْعَاجِزَ بْنِ وَإِنَّمَا فَعَلْتُ مَا يَجِبُ عَلَى لِإِنْقَادِ هُ ذَيْنِ الْفَرْخَيْنِ الصَّغِيرَ بْنِ الْعَاجِزَ بْنِ الْعَاجِزَ بْنِ الطَّيرَان ، وَقَتَلْتُ ثُعْبَاناً مُعْتَدِياً مُؤْذِياً . . . وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى عَنِ الطَّيرَان ، وَقَتَلْتُ ثُعْبَاناً مُعْتَدِياً مُؤْذِياً . . . وَلَسْتُ الْآنَ مُحْتَاجاً إِلَى



شَى اللهُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى مَكَانٍ قَرِينٍ مِنَ الْعُمْرَان . . .

قَالَ النَّسْرُ الْأَبُّ : مَا أَيْسَرَ مَا تَطْلُب ! وَمَا أَسْهَلَه ! . . ارْكَبْ ظَهْرِى فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَقْرَبِ مَكَانِ مِنَ الْعُمْرَان . . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْرِ الْكَبِيرِ ، فَطَارَ بِهِ النَّسْرُ طَوِيلاً ، حَتَّى ظَهَرَتْ أَمَامَ «حَسَّانَ » مَدِينَةٌ كَبِيرَة ، فَقَالَ لِلنَّسْرِ : كَنَى . . . أَنْزِلْنِي هُنَا مِنْ فَضْلِك . . . .

أَنْزَلَهُ النَّسْرُ فِي مَكَانٍ حَلاء ، وَوَقَفَ بِجِوَارِهِ لَحْظَةً يُرْشِدُهُ إِلَى أَقْرَبِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكِرِّرُ الشَّكْرُ لَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ طَرِيقٍ إِلَى الْمَدِينَة ، وَيُكِرِّرُ الشَّكْرُ لَهُ . . . وَقَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ انْتَزَعَ بِمِنْقَارِهِ مِنْقَارِهِ رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » رِيشَةً مِنْ جَنَاحِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى الشَّابَ ، وَهُو يَقُولُ لَه : يا «حَسَّانُ » الطَّيِّبُ الشَّجَاع ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَّة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، الطَّيِّبُ الشَّجَاع ، إِذَا نَزَلَتْ بِكَ شِدَّة ، وَاحْتَجْتَ إِلَى الْمُسَاعَدَة ، قَأَحْرِقُ هُذِهِ الرِّيشَة ، تَجِدُنِي أَمَامَك . . .

طَارَ النَّسْرِ ، وَأَخَذَ « حَسَّانُ » يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ الْفَضَاء ، مُتَّجِها نَحْوَ الْمَدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى الْمُدِينَةِ الَّتِي رَآهَا ، وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسْرِ . . . وَفِي الطَّرِيقِ رَأَى رَجُلًا عَلَى أَمُونَا وَغَرْ با ، وَوَاء ثَعْلَبٍ خَائِف مَذْعُور ، فَرَاء ثَعْلَبٍ خَائِف مَذْعُور ،



وَالرَّجُلُ يُطْلِقُ عَلَيْهِ سِهَامَه ، يُرِيدُ أَنْ يَصْطَادَه ، وَالثَّعْلَبُ يَجْرِى بَاحِثاً عَنْ مَكَانٍ يَخْتَمِى فِيه ، فَقَالَ «حَسَّانُ » فِي نَفْسِه : رُبَّمَا كَانَ لِهِذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهِذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، كَانَ لِهِذَا الثَّعْلَبِ أَوْلادُ صِغَار ، كَفَرْخَي النَّسرِ وَأَوْلادِ السَّمَكَةِ الْغَرِيبَة ، فَأَخَذَ يَجْرِى وَرَاءَ الصَّيَّادِ ، وَهُو يَصِيحُ بِه ، فَوَقَفَ الرَّجُل ، وَسَأَل التَّعْلَب أَنْ يَتُرُك التَّعْلَب اللَّهُ عَلَى «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُك التَّعْلَب التَّعْلَب عَمَّا يُرِيد ، فَجَعَلَ «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُك التَّعْلَب التَّعْلَب عَمَّا يُرِيد ، فَجَعَلَ «حَسَّانُ » يَوْجُوهُ أَنْ يَتُرُك التَّعْلَب

الْمِسْكِين ، وَأَلَّا يَقْتُلُهُ بِسِهَامِه ، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ يَنْتَظِرُونَ وَلَهُ مَوْدَتَه ، وَأَلَّا يَقْتُلُهُ بِسِهَامِه ، وَسَنَجَابَ عَوْدَتَه ، وَتَأَثَّرَ الرَّجُلُ بِكَلَامِ «حَسَّانَ» اللَّيْنِ اللَّطِيفِ ، واسْتَجَابَ لِرَجَائِه ، وَتَرَكَ النَّعْلَب ، وَسَارَ بِحِصَانِهِ إِلَى الْمَدِينَة . . . .

لَمَّا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ نَظِرِ « حَسَّانَ » وَالثَّعْلَب ، أَخَذَ الثَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدُنُو مِنْه ، فَاطْمَأْنَّ الثَّعْلَب ، وَجَرَى مِنْ « حَسَّانَ » فِي حَذَر ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ يَدُنُو مِنْه ، فَاطْمَأْنَّ الثَّعْلَب ، وَجَوَرى نَحْوِه ، وَجَعَلَ يَشْكُره ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَعِيلَ مَا دُمْتُ خَوْه ، وَجَعَلَ يَشْكُره ، وَيَقُولُ لَهُ : لَنْ أَنْسَى لَكَ هٰذَا الْجَعِيلَ مَا دُمْتُ حَبِّا ، أَيُّهَا الشَّابُ الطَّيِّبُ النَّبِيل . . . فَمَاذَا تُحِبُ أَنْ أَقَدُم لَكَ تَعْبِيرً عَمِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيم تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! عَنْ عَمِيقِ شُكْرِى ، وَعَظِيم تَقْدِيرِى ، لِإِنْقَاذِى مِنَ الْمَوْت ؟ ! قَلْ شَيْء . . إِذْهَبُ أَنْتَ قَلْ « حَسَّان » : لَسْتُ الآنَ فِي حَاجَةٍ إِلَى شَيْء . . إِذْهَبُ أَنْتَ مَعَ السَّلَامَة !

نَزَعَ النَّعْلَبُ بِفَمِهِ بَعْضَ شَعَرَاتٍ مِنْ ذَيْلِه ، وَقَدَّمَهَا إِلَى «حَسَّان» وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعت فِي خَطَر ، وَاحْتَجْت إِلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي وَقَالَ لَه : إِذَا وَقَعت فِي خَطَر ، وَاحْتَجْت إلَى مُسَاعَدَة ، فَأَشْعِلِ النَّارَ فِي هٰذِهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِكَ فِي هٰذِهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِك فِي هٰذِهِ الشَّعْرَاتِ ، فَأَشْمَ رَائِحَتُهَا حَيْثُمَا أَكُنْ ، فَأَقْبِلَ إِلَى مُسَاعَدَتِك فِي الْحَال . . . قَالَ النَّعْلَبُ هٰذَا ، وَجَرَى حَتَّى اخْتَقَى عَنْ نَظِرِ «حَسَّان» . . .

اسْتَمَرَّ « حَسَّانُ » يَمْشِي حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ الَّتِي رَآهَا وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّسِرِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ النَّاسِ الْكَبِير ، فَوَجَدَ النَّاسَ يَسِيرُونَ جَمَاعَاتٍ فِي اتِّجَاهٍ وَاحِد ، فَعَجِبَ أَيْنَ عَجَب ، وَدَنَا مِنْ أَحَدِهِمْ وَسَأَلُه : لِمَاذَا يَسِيرُ النَّاسُ جَمِيعاً إِلَى أَيْنَ يَدْهُبُون ؟ جِهَةِ الْغَرْب ؟ إِلَى أَيْنَ يَذْهُبُون ؟

- أَلَا تَعْرِفُ مَيْدَانَ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ؟ ! . . . أَأَنْتَ غَرِيبٌ عَرِيبٌ عَنْ بَلَدِنا ؟ !
- نَعَم ، أَنَا غَرِيبٌ عَنْ مَدِينَتِكُم ، وَلَمْ أَدْخُلُهَا إِلَّا مُنْذُ لَحَظَات . . .

   إِنَّنَا ذَاهِبُونَ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، لِنُشَاهِدَ أَحَدَ الْأُمَرَاءِ
  الشُّبَان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، الشُّبَان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، وَأَمَامَ الشَّبُان ، وَهُو يَقِفُ فِي وَسَطِ الْمَيْدَان ، أَمَامَ الْمَلِكِ وَأَسْرَتِهِ وَحَاشِيتِه ، وَيَخْلَعُ ثِيَابَ الْإِمَارَةِ الْمُزَرْكَشَة ، الْمُزَيَّنَة بِالأَوْسِمَةِ وَالشَّارَات ، وَيَخْلَعُ ثِيَابَ الْإِمَارَةِ الْمُزَرْكَشَة ، الْمُزَيِّنَة بِالأَوْسِمَة وَالشَّارَات ، وَيَرْتَدِي فَرْوَةً خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُوطُوراً مِثْلَ طُرْطُور



« الْبِلْيَاتْشُو» ، ثُمَّ يَجْرِى فِي الْمَيْدانِ حَافِياً ، فيقطعُ السَّاحَةَ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا سَبْعَ مَرَّات ، وَالْحَاضِرُونَ يَضْحَكُونَ وَيُقَهْقِهُون ، سَاخِرِينَ مِنْه مَسْتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُردُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطُّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُردُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطُّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُردُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطُّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . مُسَتَهْزِئِينَ بِه . . . ثُمَّ يُطُردُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى دَقَّاتِ الطُّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلَاد . . . . أَى قَالَتِ الطَّبُولِ وَتَصْفِيقِ الْأَوْلِاد . . . أَى قَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الل



جَرِ بَهَ إِ ازْتَكَبَ حَتَى اسْتَحَقَّ هٰذِهِ السُّخْرِيَة ، وَهٰذَا الطَّرْد مِنَ الْبَلَد ؟ !

- إِنَّهُ لَمْ يَجْنِ أَى جَنَايَة ، وَلَا ازْتَكَبَ أَى جَرِيمَة ، سِوَى أَنَّهُ لَمْ
يَسْتَطِعْ تَنْفِيذَ شَرْطِ الْأَمِيرَة ، بِنْتِ الْمَلِك !

- وَمَا شَرْطُ الْأَمِيرَةِ هٰذَا حَتَّى يُحْكُمَ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ تَنْفِيذَهُ بِهٰذَا الْعِقَابِ الْعَجِيبِ ؟! - شَرْطُهَا أَنْ يَحْتَنِيَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآةُ الْأَمِيرَة . . .

- مَاذَا تَقُول ؟ إِنِّي كُمْ أَفْهَمْ شَيْثًا ؛ فَهَلْ تَتَفَضَّلُ بِتَوْضِيحِ الْأَمْر ؟ - إِنَّ الْأَمِيرَةَ عِنْدَهَا مِرْآةُ سِحْرِيَّة ، تَكْشِفُ لَهَا كُلَّ شَيْء ، في الْبَرُّ وَفِي الْبَحْرِ وَ فِي الْجَوِّ . . وَالْأُمِيرَةُ تَشْتَرِطُ عَلَى مَنْ يَتَقَدَّمُ لِخِطْبَتِهَا أَنْ يَحْتَبِيُّ فِي أَى مَكَانِ ؛ وَتَمْنَحُهُ فُرْصَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ لِيَخْتَنِي . . . وَبَعْدَ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَة ، تَضْعَدُ الْأُمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، فَتُدِيرُهَا فِي كُلِّ اتَّجَاه ، وَهِيَ تَنْظُرُ فِيهَا ؛ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعْ الاهْتِدَاءَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اخْتَبَأَ فِيهِ مَنْ يُرِيدُ الزَّوَاجِ مِنْهَا قَبِلَتْ خِطْبَتَه ، وَرَضِيَتُ بِهِ زَوْجًا لَهَا . . . وَإِنْ عَرَفَتِ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَبِي فَيهِ أَرْسَلَتِ الْجُنُودَ لِيَقْبِضُوا عَلَيْه ، وَعَاقَبَتْهُ هٰذَا الْعِقَابَ الْعَجِيبَ : يَخْلَعُ ثِيَابَهُ الْأَنِيقَة ، وَيَرْتَدِى فَرْوَةَ خَرُوف ، وَيَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ طُـرْطُوراً ، وَيَذْهَبُ إِلَى جَعْلِسِ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَالْأَمِيرَة ، فَيَنْحَنِي أَمَامَهُمْ فِي خُشُوعٍ ، ثُمَّ يَبْدَأُ يَجْرِي ، حَتَّى يَقطَعَ السَّاحَةَ الْوَاسِعَةَ سَبْعَ مَرَّات ، وَهُوَ حَافٍ ، وَفِي هٰذَا الشَّكْلِ الْمُضْحِكَ . . . وَبَعْدَ ذَلِكَ يُطُرَدُ مِنَ الْمَدِينَةِ مُشَيَّعاً بِسُخْرِيَةِ الْجَمِيع . . .

- وَهَلْ حَدَثَ مِثْلُ هَـذَا قَبْلَ الْيُوم ؟
- أوه ! لَقَدْ ضَحِكَنَا قَبْلَ الْيَوْمِ مِنْ عَشَرَاتِ الْأَمْرَاء ؛ فَمِنَ الْمُؤْسِفِ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَبِي بِحَيْثُ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ السِّحْرِيَّة . . . وَكَمْ مِنْ أُمَرَاء كَانُوا فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْجَمَالِ لَبِسُوا فَمْ وَقَ الْخُرُوف ، وَوَضَعُوا الطُّرْطُورَ فَوْق رُمُوسِهِم ، وَالْجَمَالِ لَبِسُوا فَمْ حُفَاة ، لِأَنَّ الْمِرْآةَ السِّحْرِيَّة كَشَفَت مَخَابِتَهُم ! . . وَيُقَالُ إِنَّ الْأَمِيرَة تَحْتَفِظُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ الْأُمْرَاء الَّذِينَ وَيُعَمُّ الْمُرْآةَ السِّحْرِيَّة مِنْ حُلَلِ الْأُمْرَاء الَّذِينَ وَيُعَمِّلُوا لِخِطْبَيْهَا ، وَكَشَفَتُهُمْ مِنْ أَنُهَا السِّحْرِيَّة . . . .
  - يَا لَلْفَظَاعَة ! إِنَّ أَمِيرَتَكُمْ هَالِهِ شِرِّيرَةٌ قَاسِيَة، وَلَا بُدَّ من تَأْدِيبَا . . . وَسَأَكُونُ أَنَا مُؤَدِّبَهَا . . .
  - ها ها . . . ابْتَعِدْ ، أَيُّهَا الشَّابُ الْغَرِيبُ ، عَنْ هَـٰذَا الطَّرِيق ، وَلَضْحَكَ وَإِلَّا اجْتَمَعْنَا يَوْماً فِي مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، لِنَسْخَرَمِنْك ، وَنَضْحَكَ مِنْ مَنْظَرِكَ وَأَنْتَ تَـرْتَدِي فَرْوَة الْخَرُوف ، وَتَجْرِي حَافِياً ، وَعَلَى رَأْسِكَ طُرُطُور !

- سَأَجَرِّبُ حَظِّى . . . فَقَدْ أَنْجَع ، وَلَا تَكْشِفُ الْمِرْ آةُ مَخْبَئِي . . . السَّلَامُ عَلَيْكُمْ !

林 株 株

صَمَّمَ الْفَتَى الشُّجَاعُ « حَسَّانُ » عَلَى أَنْ يُجَرِّبَ حَظَّه ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأُمِيرَة ، فَرُبَّمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْجَح ، فَيُؤَدِّبَ الْأَمِيرَةَ الْقَاسِية ، وَيُنْقِذَ الْأُمَرَاءَ مِنْ سُخْرِيَتِهَا ؛ فَذَهَبَ فِي الْيُومِ التَّالِي إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَاسْتَأْذَنَ فِي مُقَابَلَةِ الْمَلِك ؛ فَلَمَّا أَذِنَ لَه ، وَقَفَ أَمَامَهُ فِي أَدَب ، وَحَيَّاهُ فِي إِجْلَالَ ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَلِكُ تَحِيَّتُه ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّلُه ، وَيَنْظُرُ إِلَى ثِيَابِهِ الْعَادِيَّة ، ثُمَّ سَأَلَه : مَاذَا تُريدُ أَيُّهَا الشَّابَ ؟ فَقَالَ «حَسَّانُ» في شَجَاعَة : لَقَدْ عَرَفْتُ شَرْطَ الْأَمِيرَة ، وَإِنِّي أَطْلُبُ يَدَهَا ، وَأَخْطُبُهَا لِتَكُونَ زَوْجَةً لى . دَعَا الْمَلِكُ ابْنَتَهُ لِتَرَى هٰذَا الْخَاطِبَ الْجَدِيدِ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُه ، وَتَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ ، وَأَعْجَبُهَا أَدَبُهُ الْجَمِّ ، وَجُرْأَتُهُ الْمُهَذَّبَة ، وَكَلَامُهُ الْفَصِيحُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِيمَانِ بِالله ، وَالنُّقَةِ بِالنَّفْسِ . . . كَمَا أَعْجَبَهَا اعْتِدَالُ قَدُّه ، وَوَسَامَةُ خَلْقِه ، فَقَالَتْ لَه : أَمُسْتَعِدُ أَنْتَ لِتَنْفِيذِ شُرْطَى ؟ . . .

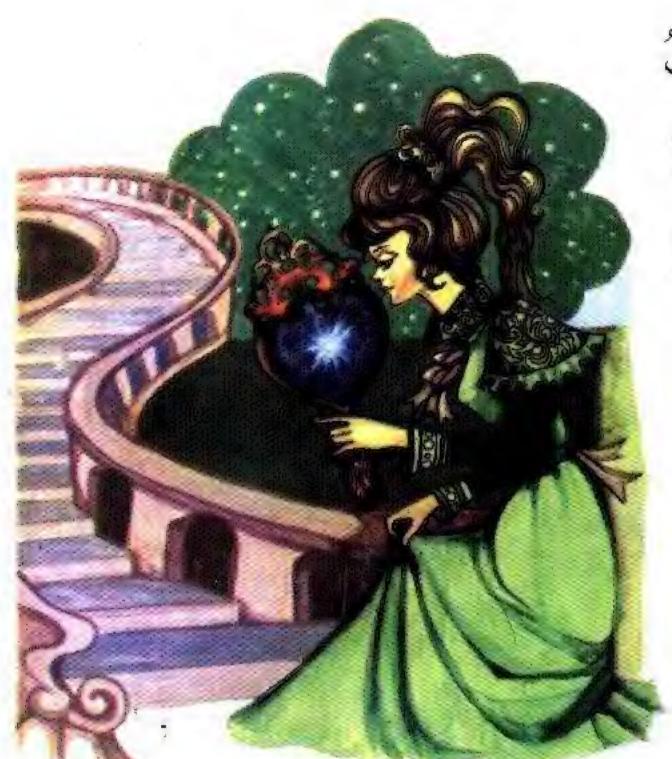

وَهَلْ تَعْرِفُ جَزَاءَ مَنْ تَكْشِفُ مِرْآتِي مَكَانَه ؟ . . . . إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَنِي عَـنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْتَنِي عَـنْ مِرْآتِي . . . .

- أَعْرِفُ ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ ، مَا يَحْدُثُ لَهُ . . . ا

- إِنْ كُنْتَ مُصِرًّا عَلَى خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَنِيَ خِطْبَتِي ، فَحَاوِلْ أَنْ تَخْتَنِي

بِحَيْثُ لَا تَوَاكَ مِرْآتِي السِّحْرِيَّة . . . سَأَصْعَدُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْر ، بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَأَنْظُرُ فِي مِرْآتِي ؛ فَإِنْ رَأَيْتُكَ قَبَضَ عَلَيْكَ الْجُنْد ، وَسَاقُوكَ إِلَى سَاحَةِ الضَّحِكِ وَالسَّخْريَة . . .

- وَأَلْبَسُونِي فَرْوَةَ الْخَرُوفِ وَالطُّرْطُور . . . أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَعْرِفُ كُلَّ شَيْء ، أَيْتُهَا الْأَمِيرَة ، وَإِنِّى مُسْتَعِدٌّ لِتَنْفِيذِ شَرْطِك . . . إِلَى اللَّقَاء !

خَرَجَ «حَسَّانُ » مِنَ الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ ، وَقَلِهِ امْتَلاَ قَلَبُهُ بِحُبُّ الْأَمِيرَة ، فَقَدْ كَانَت أَجْمَلَ فَتَاةٍ رَآهَا فِي حَيَاتِه . . . وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَت أَوْفَرَ الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ سِوَى غُبُرُ ورِهَا بِتَفَوُّقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمَالًا وَذَكَاء ، وَلَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ سِوَى غُبُرُ ورِهَا بِتَفَوُّقِهَا عَلَى الْأَمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَت بِهِ مِنْ جَمَالٍ وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء اللَّمِيرَاتِ جَمِيعاً . وَلِمَا اشْتَهُرَت بِهِ مِنْ جَمَالٍ وَذَكَاء وَثَرْوَة ، كَانَ الْأَمْرَاء يَاتُونَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِبِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَت تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ يَالُونَ مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ جِدًّا طَالِبِينَ الزَّوَاجَ بِهَا ، فَكَانَت تَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ الاخْتِفَاء عَنْ مِرْآتِهَا السَّحْرِيَّة ، ثُمَّ تَسْخَرُ مِنْهُمْ وَتَطُرُدُهُم . . . .

أَخَذَ «حَسَّانُ » يَغْرِى وَيَغْرِى حَتَّى وَصَلَ إِلَى شَاطِئُ البُحَيْرَةِ الَّذِى لَفَظَنَّهُ عَلَيْهِ السَّمَكَةُ الْكَبِيرَةُ الْغَرِيبَةُ ، وَوَقَفَ فَوْقَ الصَّخُرَةِ الَّتِي عَيَّنَتُهَا لَهُ . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَت : وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّات ، فَظَهَرَت لَهُ السَّمَكَةُ فِي الْحَال ، وقَالَت : أَمْلًا بِكَ يَا صَدِيقِي الطَّيِّب . . . مَاذَا جَرَى ؟ قُلْ لِى مَا حَدَث ، فَقَدْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا يُسَاعِدُك .

قَصَّ ﴿ حَسَّانُ ﴾ عَلَى السَّمَكَةِ قِصَّةَ الْأَمِيرَةِ الَّتِي خَطَبُها ، وذَكَرَ لَهَا الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتُه ؛ فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَت لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ الشَّرْطَ الَّذِي شَرَطَتُه ؛ فَطَمْأَنَتُهُ السَّمَكَة ، وَقَالَت لَهُ : سَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ لَا تَكْشِفُهُ مِرْآتُهَا السِّحْرِيَّة . . هَيًا ، يَا صَدِيقِي ، اقْفِرْ إِلَى الْمَاء ، فَأَبْتَلِعَكَ



وَأَنَّ الْأُمِيرَةَ لَنْ تَهْتَدِي إِلَى مَكَانِه ، فَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى سَطْحِ الْمَاء ، وَلَفَظَتْهُ

عَلَى الشَّاطَى ، وَكَانَتْ تَظْهَرُ فَوْقَ الْمَاءِ كُلَّ يَوْمِ مَرَّاتٍ ، لِتَطْمَئِنَّ عَلَى

صَدِيقِهَا. وَفِي ظُهْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ أَخْرَجَتِ السَّمَكَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْمَاء، وَنَادَت صَادِيقَهَا «حَسَّان » ، وَقَالَتْ لَه : ذَكُرْتَ لِي أَنَّ الْأَمِيرَةَ سَتَنْظُرُ فِي مِرْآتِهَا عَصْرَهُ ذَا الْيَوْمِ ، فَتَعَالَ لأَخْفِيكَ . . وَابْتلعَتْه ، وَغَاصَتْ به . . .

وَفِي الْعَصْرِ صَعِدَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى سَطْحِ الْقَصْر السِّحْرِيَّة ، وَأَخَذَتْ تُحَرِّكُهَا فِي كُلِّ جِهَة ، فَلَمْ تَرَ « حَسَّانَ » فِي أَيِّ مَكَانَ ، فَاغْتَاظَتْ لاخْتِفَاثِهِ الْعَجِيبِ ، وَهَمَّتْ بِالنُّزُولِ ، فَمَالَتِ الْمِرْآةُ نَحْوَ الْبُحَيْرَة ، فَشَاهَدَتِ الْأُمِيرَةُ تَجَمَّعَ السَّمَكِ في مَكَان مُعَيِّن ، وتَعَكَّرُ الْمَاء ، فَحَدَّقَتْ إِلَى الْمِرْآة ، وَحَدَّدَتِ النَّظَر ، فَرَأَتْ «حَسَّانَ » فى

بَطْنِ السَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، فَتَرَكَتِ السَّلَمَ فِي سُرْعَة ، وَهِيَ فِي غَايَةِ الْبَهْجَةِ وَالْفَرَح ، وَأَمَرَتِ الْجُنُودَ بِالذَّهَابِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي رَأَتُ فِيهِ السَّمَكَة ، وَوَصَّتِ الْغَوَّاصِينَ بِبَدْلِ جُهْدِهِمْ فِي صَيْدِهَا . . .

غَاصَ الْغَوَّاصُونَ إِلَى أَعْمَاقِ البَّحَيْرَة ، وَأَحَاطُوا بِالسَّمَكَةِ الْكَبِيرَة ، وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَت تَسَبَحُ وَكَادُوا يَقْبِضُونَ عَلَيْهَا ، لَكِنَّها اسْتَطَاعَتِ الْفِرَارَمِنْ بَيْنِهِم ، وَأَخَذَت تَسَبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فِي الْأَعْمَاقِ يَمِيناً وَشِهَالًا ، وَتَصْعَدُ وَتَهْبِطِ ، وَالْغَوَّاصُونَ يَسْبَحُونَ وَرَاءَهَا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّحَاقَ بَهَا . . . .

شَعَرَ «حَسَّانُ » بِمَا يَعْرِى حَوْلَه ، فَخَافَ أَنْ يُصِيبَ الْغَوَّاصُونَ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ السَّمَكَة بِأَذَى ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَحْنِثَ بِوَعْدِه ، فَطَلَبَ مِنَ السَّمَكَة أَنْ تَلْفِظَهُ عَلَى الشَّاطِئ ، فَلَفَظَتْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأَسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَلَقَظَتْه ، فَرَأَى الْجُنُودَ يَنْتَظِرُونَهُ وَأَسْلِحَتُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، فَاسْتَسْلَمَ لَهُمْ . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْع الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَيْهَا . . . فَرَفَعَتِ السَّمَكَة رَأْسَهَا تَنْظُر إِلَى الْجَمْع الْحَاشِد ، وَدُمُوعُهَا تَسِيلُ مِنْ عَيْنَيْهَا . . . .

وَوَقَفَ « حَسَّانُ » أَمَامَ الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَتْ لَهُ : أَمَّا أَمَّا الأَمِيرَة أَمَّا الأَمِيرَة ، وَالْجُنُودُ يُحِيطُونَ بِه ، فَقَالَتْ لَهُ : أَمُّ أَقُلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ أَحَدًا مَّا لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحْتَفِي عَنْ مِرْآتِي ؟ . . . أَمُّ أَقُلْ لَكَ مِنْ قَبْلُ إِنَّ أَحَدًا مَّا لَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَحْتَفِي عَنْ مِرْآتِي ؟ . . .

لَا بُدَّ أَنْ تَنَالَ جَزَاءَك . . خُذُوهُ إِلَى الْمَيْدَان . . .

فَقَالَ الْمَلِك: يَابُنَيِّنِي الْحَبِيبَة؛ إِنَّ هٰذَا الشَّابُّ الْجَرِيءَ قَدْ حَاوَلَ الإخْتِفَاءَ بِطَرِيقةٍ عَجِيبَة ، فَعَاشَ فِي بَطْنِ سَمَكَة ، فَامْنَحِيهِ فُرْصَةً أُخْرَى . . وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه ، فَقَالَتْ وَالْحَقُّ أَنَّ الْأَمِيرَةَ كَانَتْ مُعْجَبَةً بِجُرْأَةِ «حَسَّانَ» وَشَجَاعَتِه ، فَقَالَتْ لِأَبِيهَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِك ، يَا أَبِي الْعَزِيزِ . لِأَبِيهَا الْمَلِك : إِنِّى أَمْنَحُهُ فُرْصَةً أُخْرَى إِطَاعَةً لِأَمْرِك ، يَا أَبِي الْعَزِيزِ . خَرَجَ «حَسَّانُ» حَزِيناً حَاثِراً ، فَفَكَّر فِي أَنْ بُعَادِرَ الْمَدِينَة ، لكِنَّهُ تَذَكَر النَّسْرَ والرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلُهُ لَه : إِذَا الشَّر والرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلُهُ لَه : إِذَا الْمَدِينَة ، المَدِينَة ، المَدِينَة ، لكِنَّهُ الْمُدِينَة ، لكِنَّهُ اللَّيْسَرَ والرِّيشَةَ الَّتِي نَزَعَهَا بِمِنْقَارِهِ مِنْ جَنَاحِه ، وَقَوْلُهُ لَه : إِذَا الشَّامَ وَالرِّيشَةَ اللَّي شَةَ تَجِدْنَى أَمَامَك !

جَدَّ ﴿ حَسَّانُ ﴾ فِي سَيْرِ وَ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَة ، فَصَارَ يَمْشِي حَتَّى فَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ اللَّذِي أَنْزِلَهُ فِيهِ النَّسْرِ ، فَأَخْرَجَ الرِّيشَةَ مِنْ كِيسِه ، وَكَأَنَّ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ يُظْلِم ، وَكَأَنَّ سَحَابَةً كَبِيرَةً قَدْ

and the same of the contract of a sound in a second section in

حَجَبَتِ الشَّمْس ؛ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَرَأَى النَّسْرَ يَدُورُ فَوْقَه ، ثُمَّ يَهْبِطُ أَمَامَه ، وَيَخْنِى رَأْسَهُ يُحَيِّبه ، وَيَنْقُرُ الأَرْضَ بِمِنْقَارِه ، وَيَقُولُ : خَبْراً ، يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ. مَاذَا جَرَى ؟ وَأَى شَيْءٍ تُرِيدُ أَنْ أُحْضِرَهُ إِلَيْك . . قُلْ . . إِنِّى مُسْتَعِدٌ لِأَى طَلَبٍ تَطْلُبُه !

قَصَّ « حَسَّانُ » عَلَى النَّسْرِقِصَّتَهُ مَعَ الأَّمِيرَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ اخْتَنَى فِي بَطْنِ السَّمَكَة ، وَكَيْفَ كَشَفَتِ الْأَمِيرَةُ مَكَانَهُ بِمِرْآتِهَا السِّحْرِيَّة . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَهُ عَلَى الاخْتِفَاء فِي مَكَانِ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآة . . . .

حَرَّكَ النَّسْرُ جَنَاحَيْهِ الْكَبِيرَيْن ، وَهَزَّ رَأْسَه ، وَقَالَ : هٰذَا أَمْرُ سَهْلٌ ، ثَيَا صَدِيقِي الْعَزِيز . . . سَأَحْمِلُكَ عَلَى ظَهْرِى ، وَأَطِيرُ بِكَ فِي الْفَضَاءِ الْعَالِي الْعَزِيز . . . سَأَحْمِلُكَ عَلَى ظَهْرِى ، وَأَطِيرُ بِكَ فِي الْفَضَاءِ الْعَالِي ، فَلَا تَسْتَطِيعُ الْأَمِيرَةُ أَنْ تَرَاكَ بِمِرْآيَهَا السِّحْرِيَّة ، وَأَنْتَ فِي عَنَانِ السَّمْء . . . هَيًا ارْكَبْ ظَهْرِى ، وَتَوَكَّلْ عَلَى الله . . . .

رَكِبَ «حَسَّانُ » ظَهْرَ النَّسْر ، فَطَارَبِهِ حَتَّى ذَهْبَا إِلَى النَّبْعِ وَالْأَشْجَارِ وَالنَّمْار ، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيَوْمِ وَالْأَزْهَارِ وَالنَّمَار ، فَأَنْزَلَهُ هُنَاكَ ، وقَالَ لَه : ابْقَ هُنَا يَوْمَيْن ، وَفِي الْيَوْمِ النَّالِثِ أَحَلِقُ بِكَ عَالِياً عَالِياً ، فَلَا تَظْهَرُ فِي الْمِوْآةِ السِّحْرِيَّة . . .

وَفِي الْيُوْمِ النَّالِثُ ، وَفِي السَّاعَةِ الْمُحَدَّدَةِ ، صَعِدَتِ الْأُمِيرَةُ بِمِرْآ مِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَدَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ بِمِرْآ مِهَا إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَأَخَدَتْ تُدِيرُهَا فِي كُلِّ الْجِهَاتِ ، وَتُحَدِّقُ إِلَيْهَا ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » وَلَا عَرَفَتْ مَخْبَأَه . وَلَمَّا يَئِسَتْ مِنَ الْعُثُورِ إِلَيْها ، فَمَا رَأْتَ «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . عَلَيْهِ ، وَهَمَّتْ بِالْهُبُوط ، لَمَحَتْ فِي الْمِرْآةِ صُورَةَ نَسْرِ كَبِيرٍ يُحَاوِلُ أَنْ يَهْبِطُ إِلَى الْأَرْض ، فَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُهُ ، فَرَأَت «حَسَّانَ » عَلَى ظَهْرِه . . . فَمَا كَانَ أَسْرَعَ مَا أَرْسَلَتِ الْجُنْدَ إِلَيْه ، فَقَبَضُوا عَلَيْهِ وَهُو يُحَاوِلُ النَّوْمَ عَلَى الْأَعْشَابِ بَيْنَ الْأَشْجَارِ . . .

وَمَرَّةً ثَانِيَةً وَقَفَ « حَسَّانُ » أَمَامَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكَةِ وَابْنَتِهِمَا الْأَمِيرَة ، تُحِيطُ بِهِمُ الْحَاشِيةُ وَالضَّبَّاطُ وَالْجُنُود . . . وَقَفَ « حَسَّانُ » خَجْلَانَ خَرْ يَانَ ، لِأَنّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْتَيِئَ فِي مَكَانٍ لَا تَكْشِفُهُ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّة وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزَأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي وَبَدَأْتِ الْأَمِيرَةُ تُوبِّخُه ، وَتَهْزُأُ بِهِ ، وَتَسْخَرُ مِنْهُ ، وَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ الْجَانِي عَلَى نَفْسِك ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَغْرُور . . إِنَّ مِرْآتِي تَكْشِفُ كُلَّ شَيْء ، عَلَى نَفْسِك ، أَيُّهَا الشَّابُ الْمَغْرُور . . إِنَّ مِرْآتِي تَكْشِفُ كُلَّ شَيْء ، فِي تَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَبَّا فِي تَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَفِي أَعَالِي الْجَوْ ، وَفِي بَاطِنِ الْأَرْضِ ! . . . هَبًا يَعْمُونُ إِلَى مَيْدَانِ الضَّحِكِ وَالسَّخْرِيَة ، لِيَلْقِ جَزَاءً غُرُورِه !



فَقَالَتِ الْمَلِكَة : يَا بِنْتِي ، يَا حَبِيبَتِي ، إِنَّ هَٰذَا الْفَتَى شُجَاعٌ جَرِى ، وَفَعَلَ مَا كُمْ يَفْعَلْهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هَا مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هَا مَا كُمْ يَفْعُلُهُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْل . . لَقَدِ اخْتَبَأَ مَرَّةً فِي بَطْنِ سَمَكَة ، وَاخْتَبَأَ هَا مَا مَرَّةً فَوْقَ فَوْقَ ظَهْرِ نَسْر . . فَامْنَجِيهِ فُرْصَةً أَخِيرَةٍ . . .

أَطَاعَتِ الْأَمِيرَةُ أُمَّهَا وَقَالَتْ : كَمَا تَشَائِينَ يَا أُمِّى ، يَا مَلِيكَتِي . . . وَنَظَرَتْ إِلَى الْفَتَى « حَسَّانَ » وَقَالَتْ له : هٰذِهِ فُرْصَتكَ الْأَخِيرَةُ ، أَيُّهَا الشَّابِ !

خَرَجَ «حَسَّانُ » وَهُو لَا يَكَاذَ يُصَدِّقُ أَنَّهُ نَجَا مِنَ ارْتِدَاءِ فَوَ وَ الْخَرُوفِ ، وَوَضْعِ الطُّرْطُورِ عَلَى رَأْسِه ، وَالْجَرْي حَافِياً سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي مَنْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة . . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى مَنْدَانِ الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة . . . وَأَخَذَ يَجْرِي وَيَجْرِي وَيَجْرِي حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْمَكَانِ اللّذِي وَقَفَ فِيهِ مَعَ التَّعْلَب ، وَأَشْعَلَ النَّارَ فِي بَعْضِ أَوْرَاقِ الشَّجْرِ الْمَكَانِ اللّذِي وَقَفَ فِيهِ مَعَ التَّعْلَب ، فَإِذَا دُخَانٌ أَخْضَرُ كَثِيفٌ يَمْلَأُ الْجَوْ ، الْجَافَة ، وَأَلْقَى فِيهَا شُعَيْرَاتِ النَّعْلَب ، فَإِذَا دُخَانٌ أَخْضَرُ كَثِيفٌ يَمْلَأُ الْجَوْ ، وَيُوشِكُ أَنْ يَحْجُب السَّمَاء ، وَإِذَا رَائِحَةٌ غَرِيبَةٌ تَفُوحُ فِي الْمَكَان ، وَإِذَا النَّعْلَبُ مُؤْمِنُ فَجُأَة ، وَيَقِفُ أَمَامَ «حَسَّان » ، و «حَسَّانُ » لَا يَرَاهُ بِسَبِ النَّعْلَبُ مُؤْمَةُ النَّعْلَبُ طَرَفَ جِلْبَابِهِ بِأَنْيَابِه ، وَيَقُولُ لَه : إِنِّى فِي كَثَافَةِ الدُّخَان ؛ فَيَشُدُّ التَّعْلَبُ طَرَفَ جِلْبَابِهِ بِأَنْيَابِه ، وَيَقُولُ لَه : إِنِّى فِي كَافَةِ الدُّخَان ؛ فَيَشُدُّ التَّعْلَبُ طَرَفَ جِلْبَابِهِ بِأَنْيَابِه ، وَيَقُولُ لَه : إِنِّى فِي كَثَافَةِ الدُّخَان ؛ فَيَشُدُّ التَّعْلَبُ طَرَفَ جِلْبَابِهِ بِأَنْيَابِه ، وَيَقُولُ لَه : إِنِّى فِي

خِدْمَتِكَ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الرَّحِيم ، الطَّيِّبُ الْقَلْب . . فَمَاذَا تُرِيد ؟ أَطْلُبْ مَاتَشَاءُ تَجِدْنِي طَوْعَ أَمْرِك !

حَكَى «حَسَّانُ » لِلشَّعْلَبِ حِكَايَتَهُ ، وَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ مَشْهُورٌ بِالذَّكَاءِ وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلِّنِي وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجِدَ حَلَّا لِمُشْكِلَتِي ؟ هَلْ يُمْكِنُكَ أَنْ تَدُلِّنِي وَالدَّهَاء ، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُشِفُني مِرْآةُ الْأَمِيرَة ؟ . . . .

طَيَّبَ التُّعْلَبُ خَاطِرَ « حَسَّان » ، وَطَمْأَنَه ، وَقَالَ لَه : لَمَ كُمْ تَطْلُبْ مُسَاعَدَكِي مُنْذُ الْمَرَّةِ الْأُولَى ؟ . . . اطْمَئِنَّ وَلَا تَخَفَ ، فَسَأَنَجِيكَ كَمَا تَجَيَّتَنِي ، وَسَأَخْفِيكَ فِي مَكَانِ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِ الْأَمِيرَة ، وَلَا تَسْتَطِيعُ مِرْآتُهَا السُّحْرِيَّةُ أَنْ تَكْشِفَه . . . أَنَا الثَّعْلَبُ الْمَكَّارِ ، أَبُو الْحِيَلِ وَالْأَفْكَارِ . . . اطْمَشِنَّ . . . سَأَنْقِذُكَ مِنَ الْأَمِيرَةِ الْقَاسِيَة ، ومِنْ مِرْآتِهَا السَّخْرِيَّة ، وَسَأَحَقَّقُ أَمَلَكَ فِي الزَّوَاجِ بِهَا . . اطْمَئِنَ يَا صَدِيقِي الْعَزِيزِ . . أَنَا لَا أَنْسَى أَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَيَاتِي ، وَنَجَّيْتَنِي مِنْ سِهَامِ الصَّيَّادِ الْعَنِيد. . لَا تَخَفْ. . . قِفْ هُنَا فِي مَكَانِك ، وَانْظُرْ مَا أَفْعَل . . . وَلَا تَقْلَقْ لِغِيَا بِي ، فَقَدْ أَغِيبُ يَوْماً أَوْ يَوْمِينَ . . . وَفِي الْحَالِ بَدَأَ النَّعْلَبُ يَحْفِرُ الأَرْضَ بِمَخَالِبِهِ فِي سُرْعَةٍ فَاثِقَة ، حَتَّى حَفَرَ نَفَقا طَوِيلًا ، غَابَ فِيهِ عَنْ عَيْنَى «حَسَّان» . . . وَمَرَّ الْيَوْمُ الْأَوَّل ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ» شَيْئًا وَالْيَوْمُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ» شَيْئًا وَالْيَوْمُ الثَّانِي ، وَالنَّعْلَبُ لَمْ يَظْهَر ، فَبَدَأَ الْقَلَقُ يَغْزُو قَلْبَ «حَسَّانَ» شَيْئًا فَشَيْئًا ، حَتَّى فَقَدَ الْأَمَلَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّعْلَبَ مَكَرَ بِه ، فَكَادَ يُغْمَى عَلَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْغَمِّ . . .

وَوَجُوْتُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

وَحِينَمَا وَصَلَ « حَسَّانُ » وَالنَّعْلَبُ إِلَى آخِرِ النَّفَق ، كَانَتِ الْأَمِيرَةُ

تَصْعَدُ فِي السُّلُّمِ إِلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، وَمَعَهَا مِرْآتُهَا السَّحْرِيَّة ، لِتَبْحَثَ عَنْ مَخْبَإِ « حَسَّان » . أُمَّا الثَّعْلَبُ فَقَدْ بَتِي لَحْظَةً مَعَ « حَسَّان » ، وَأَعَادَ عَلَيْهِ

وَصِيَّتُهُ بِرَفْعِ الْخَشَّبَةِ الَّتِي تُغَطِّي فَتُحَةَ النَّفَق ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ بأَنَّ الْأُمِيرَةَ فِي الْحُجْرَةِ. ثُمَّ

وَدَّعَهُ وَهُوَ يَدْعُو لَهُ بِالتَّوْفِيقِ . . وَقَفَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سَطْح الْقَصْر ، وَجَعَلَتْ تُقَلِّبُ مِوْآتَهَا في كُلِّ جهَة ، وَتُنْعِمُ النَّظَرَ فِيهَا ، فَلَا تَرَى أَثَراً لِهَٰذَا الْخَاطِبِ

الْمُخْتَبِيُّ تَحْتَ حُجْرَتِهَا . . . حَوَّلَتِ الْمِرْآةَ نَحْوَ الشُّرْقِ وَالْغَرْبِ وَالشَّمال وَالْجَنُوبِ ، وَحَدَّقَتْ إِلَى أَعْمَاقِ الْبَحْرِ ، وَتَطَلَّعَتْ إِلَى أَعَالِى الْفَضَاء ، فَلَمْ تَعْثُرْ عَلَى مَخْبَا « حَسَّان » ، وَلَا أَسْتَطَاعَتْ كَشْفَ مَكَانِه، فَعَجِبَتْ لِاخْتِفَائِهِ، وَأَخَذَتْ تَنْزِلُ إِلَى حُجْرَتِهَا ، وَهِيَ حَزِينَةٌ فَوْحَانَةٌ فِي وَقْتٍ وَاحِد . . . كَانَتْ حَزِينَةً مُغْتَاظَةً لِأَنَّ «حَسَّانَ » غَلَبَهَا ، وَاسْتَطَاعَ الِاخْتِفَاءَ عَنْ مِرْآتِهَا السِّحْرِيَّة ، وَكَانَتْ فَى الْوَقْتِ نَفْسِهِ سَعِيدَةً فَرْحَانَة ، لِأَنَّهُ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِه ، وَأَنَّهُ - لِهَٰذَا النَّجَاحِ - سَيكُونُ زَوْجًا لَهَا ، فَإِنَّ قَلْبَهَا قَدْ مَالَ اللهِ مُنْذُ رَأَتْه ، وَشَاهَدَتْ بَسَاطَة ثِيَابِه ، وَسَمِعَتْ حَدِيثَهُ الْقَوِى الْمُهَذَّب ، وَعَلِمَتْ شَجَاعَتَهُ وَجُرْآتَه ، فَقَالَتْ فِي صَوْتٍ مُرْتَفِعٍ : أَيْنَ اخْتَنَى هٰذَا الشَّابِ ؟ ! لَيْتَهُ يَظَهَرُ الآن !

وَفَجْأَةً رَأْتُ لَوْحَ خَشَبٍ يَرْتَفِعُ مِنْ أَرْضِ الْحُجْرَة ، وَرَأْتُ وَلَانَ ، يَا أَمِيرَتِي الْعَزِيزَة ؟ ! ﴿ حَسَّانَ ﴾ يَقِفُ أَمَامَهَا قَائِلاً : مَا رَأْيُكِ الْآنَ ، يَا أَمِيرَتِي الْعَزِيزَة ؟ ! أَظُنَّنِي نَفَّذْتُ شَرْطَك ، وَاخْتَفَيْتُ حَنَّى عَجَزَتْ مِرْآتُكِ السِّحْرِيَّةُ عَنْ كَشْفِ مَخْبُنِي الْقَدْ غَلَبْتُك !

قَالَتِ الْأَمِيرَةِ: صَدَقْتَ ، أَيُّهَا الشَّابُّ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ أَنْ الشُّجَاع . . . وَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَنْ أَكُونَ زَوْجَةً لَكَ !

وَذَاعَ فِي الْقَصْرِ ، وَفِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا ، أَنَّ الشَّابُّ الْغَرِيبَ الَّذِي تَقَدَّمَ لِخِطْبَةِ الْأَمِيرَةِ قَدْ نَجَحَ فِي اخْتِفَائِهِ ، وَأَنَّ الْمِرْآةَ السَّحْرِيَّةَ لَمْ تَكْشِفْ مَخْبَأَه.

صَحِبَتِ الْأَمِيرَةُ «حَسَّانَ » إِلَى أَبُويْهَا ، وَقَالَتْ لَهُمَا : لَقَدْ نَجَحَ مُخَدًا الشَّابُ فِي الاخْتِفَاء ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْآنِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنِي السَّحْرِيَّة ، وَوَجَبَ أَنْ أَنْ الْعَزِيزُ إِلْمَادَ الاحْتِفَالات ، وَإِقَامَةِ الزِّينَات ، وَإِقَامَةِ الزِّينَات ، وَتَوْزِيع الْهَدَايَا وَالْهِبَات . . . .

أَخَذَ الْحَاشِيَةُ وَالْجَيْشُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ جَمِيعاً يُعِدُّونَ مُعِدَّاتِ الْفَرَحِ الْفَرَحِ بِرَوَاجِ أَمِيرَتِهِم الْحَسْنَاء ، بِالشَّابُّ الْجَرِىء « حَسَّان » . . . .

وَأُقِيمَتِ الزَّينَاتُ فِي كُلِّ مَكَان ، وَتَحَدَّدَ مَوْعِدُ عَقْدِ الزَّوَاج ، وَأَخَذَ رَجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلْمَاءُ وَالْعُظْمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِي ، وَكُلُّ مِنْهُمْ رِجَالُ الدَّوْلَةِ وَالْعُلْمَاءُ وَالْعُظْمَاءُ يَتَوَافَدُونَ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِي ، وَكُلُّ مِنْهُمْ سَعِيدٌ مُنْشَرِحُ الْقُلْب ، لِأَنَّ الْأَمِيرَةَ سَنَتَزَوَّج ، وَلِأَنَّ عَهْدَ السَّخْرِيَةِ مِنَ الْأَمْرَاءِ قَدِ انْتَهَى . . .

وَلَمَّا تَقَدَّمَ الْقَاضِي لِيَعْقِدَ الزَّوَاجِ ، وَقَفَ « حَسَّانُ » وَقَالَ : عُذْراً ، اللهُ وَلَاى الْمَوْلای الْمَالِك . . . أَرْجُو أَنْ تَسْمَعُوا يَا مَوْلای الْمَلِك . . . أَرْجُو أَنْ تَسْمَعُوا حَدِيثِي ، وَتَعْرِفُوا قِصَّتِي . . . إِنِّى لَأَجِلُّ الْأَمِيرَةَ كُلَّ الْإِجْلَالِ ، وَأَتَمَنَّى حَدِيثِي ، وَتَعْرِفُوا قِصَّتِي . . . إِنِّى لَأَجِلُّ الْأَمِيرَةَ كُلَّ الْإِجْلَالِ ، وَأَتْمَنَّى لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّى نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوَّدِ الْحَيَاةَ لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّى نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوَّدِ الْحَيَاةَ لَوْ أَسْتَطِيعُ الزَّوَاجَ بِهَا ، لَكِنِّى نَشَأْتُ صَيَّاداً فَقِيراً ، وَلَمْ أَتَعَوْدِ الْحَيَاةَ

ثُمَّ نَظَرَ «حَسَّانُ » إِلَى الْأَمِيرَةِ وَقَالَ لَهَا : عُذْرًا ، يَا أَمِيرِ فِي الْجَلِيلَة . . لَقَدْ قَبِلْتِ أَنْ آخَتِي فَي مَكَانٍ لَمْ يَخْطُرْ فِي الْجَلِيلَة . . . لَقَدْ نَفَلْدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، بِبَالِك ، فَلَمْ تَكْشِفْهُ مِرْ آتُكِ السِّحْرِيَّة . . . لَقَدْ نَفَّدْتُ شَرْطَك ، وَبَجَحْت ، وَغَلَبْتُك . . . وَلَـٰكِنَ هٰذَا لَا يَكُنِي لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِشْتِ وَغَلَبْتُك . . . وَلَـٰكِنَ هٰذَا لَا يَكُنِي لِنَكُونَ إِزَوْجَيْنِ سَعِيدَيْن . . فَإِنْ شِشْتِ أَنْ تَقْبَلِي الْحَيَاة أَنْ الْحَيَاة أَنْ الْمُولِي الْحَيَاة عَلْمُ الْمُولِي الْحَيَاة أَنْ الْمُولِي الْحَيَاة عَلَيْلُ الْمَالِي الْحَيَاة عَلَيْكُولَ الْمُولِي الْحَيَاة عَلَيْكُولُ الْمُولِي الْحَيَاة عَلَيْكُولُ الْمُولِي الْحَدَى عَرَفْتِ مِنْ آمْرِي ، فَعَلَيْكِ أَنْ تَقْبُلِي الْمُولِي الْقَدْ الْمُؤْتِ الْمُولُ الْمُؤْتِ مِنْ أَمْرِي ، فَعَلَيْكُ أَنْ تَقْبُلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمُؤْتِ الْمَالَالِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي



اصْفَرَّ وَجُهُ الْأَمِيرَة ، وَاضْطَرَ بَتْ فِي مُجْلِسِهَا ، وَارْتَعَشَتْ أَطْرَافُهَا ، وَأَصَابَهَا ذُهُولٌ وَدُوار ، فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّةُ مِنْ بَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ وَأَصَابَهَا ذُهُولٌ وَدُوار ، فَسَقَطَتِ الْمِرْآةُ السِّحْرِيَّةُ مِنْ بَدِهَا ، وَتَحَطَّمَتْ قِطَعاً صَغِيرَة ، مُحْدِثَةً دَوِيًّا كَالرَّعْد ، فَأَسْرَعَ الْخَدَمُ يَجْمَعُونَ قِطَعَ الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! الْمِرْآةِ الْمُحَطَّمَة ، فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا . . . لَقَدِ اخْتَفَت ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَر ! فَمَ تَصَابَة ، وَقَالَت : أَيُّهَا الشَّابُ أَثَر اللَّهِ الشَّابُ أَثْمَ اللَّهُ السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ السَّابُ أَنْ السَّابُ أَلَا الشَّابُ أَلَا السَّابُ أَلَا السَّابُ أَلَا السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّابُ أَلَمْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللَ

الْجَرِى عُ الطَّيْبُ الْقَلْب ، الْغَنِيُّ النَّفس ، النَّبِيلُ الْحِس ، لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَك . وَأَعَاهِدُكَ أَنْ أَكُونَ مُطِيعَةً لَك ، وَأَنْ أَحْيَا مَعَك حَيْثُ تُحيث ، وَأَيْنَ تَشَاء . . .

وَتُمَّ زَوَاجُ ﴿ حَسَّانَ ﴾ وَالْأَمِيرَة ، وَعَاشَا مَعا فِي هَنَاءَةٍ وَسُرُور ، وَأَصْبَحَتِ الْأَمِيرَةُ رَبَّةَ بَيْتٍ مُمْتَازَة ، تُجِيدُ الطَّبْخ ، وَتُدَبِّرُ بِنَفْسِهَا شُنُونَ الْبَيْتِ كُلَّهَا ... أَمَّا ﴿ حَسَّانُ ﴾ فَقَدْ تَعَلَّمَ عُلُومَ الْحَرْبِ وَالسَّياسَة ، وَأَصْبَحَ ضَابِطاً مُمْتَازاً فِي جَيْشِ وَطَنِهِ الْجَدِيدِ ... وَكَانَ سَعِيداً فِي حَيَاتِه ، مَعَ زَوْجَتِهِ الْأَمِيرَةِ الْجَدِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ الْمَيرَةِ الْجَعِيلَة ، وَسَعِيداً بِأَنَّهُ صَارَ مُتَعَلِّماً وَضَابِطاً عَظِيماً ، لَكِنَّ سَعَادَتَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَمْ تَكُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَعَلَيْه ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَكُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَكُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهُ مُ لَكُنْ كَامِلَة ، فَقَدْ كَانَ تَفْكِيرُهُ فِي أَبِيهِ ، وَفِيَا هُوَ عَلَيْه ، فَنَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ إِلَاهُ حَيَّا ؟ وَإِذَا كَانَ حَيَّا هُ مُعَالِمُ مَعَيْهُ مِي الْحَقِيقِةِ مَا الْاتَعَلَيْهِ اللّهُ وَلَا وَلَد ؟ !

وَفِي صَبَاحٍ أَحَدِ الأَيَّامِ أَخْبَرَ «حَسَّانُ» زَوْجَتَهُ أَنَّهُ يَنْوِى السَّفَرَ إِلَى بَلَدِه ، لِيَعْرِفَ أَخْبَارَ أَبِيهِ ، فَطَلَبَتْ أَنْ تُسَافِرَ مَعَه ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ السَّفَرَ شَاقَ ، وَالْمَسَافَة طَوِيلَة ، وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فِي النَّهَارِوَ فِي اللَّبُلِ .

بِدُونِ رَاحَة ، حَتَى أَصِلَ سَرِيعاً ، وَلَا أَتَأْخَرَ فِى الْعَودَة . . . . وَلَا أَتَأْخَرُ فِى الْعَودَة . . . وَاسْتَأْذَنَ «حَسَّانُ » حَمَاهُ الْمَلِكَ فِى السَّفَر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَمَر لَهُ وَاسْتَأْذَنَ «حَسَّانُ » حَمَاهُ الْمَلِكَ فِى السَّفَر ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَمَر لَهُ

بِعَرَبَةٍ مَلَكِيَّةٍ تَجُرُّهَا سِتَّةُ خُيُول ؛ وَأَمَّرَ أَنْ يُسَافِرَ فِي صُحْبَتِهِ بَعْضُ زُمَلاثِهِ

الضُّبَّاط ، حَتَّى لَا يُحِسَّ الْوَحْدَةَ وَالْوَحْشَة . . .

وَصَلَ « حَسَّانُ » إِلَى بَلْدَتِهِ ، فَلَمْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَدْ تَغَيَّرَتْ هَيْثَتُهُ ، لِثِيَابِهِ الْأَنِيقَةَ ، وَالْأَوْسِمَةِ الَّتِي تُزِّينُ صَدْرَهِ . وَكُلَّمَا قَابَلَ أَحَدَ زُمَلَاثِه ، وَقَالَ لَهُ إِنَّنِي « حَسَّان » ، ضَحِكَ مِنْهُ زَمِيلُه ، وَتَرَكَهُ وَانْصَرَفَ عَنْه ، وَهُوَ يَقُولُ : «حَسَّانَ» ؟ . . . رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه . . . لَقَدْ غَرَقَ مُنْذُ سَبْعَةِ أَشْهُر ! فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَبِيهِ ، وَطَرَقَ بَابَهِ ، فَفَتَحَ لَهُ غَلَامٌ فِي السَّادِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِه ، فَسَأَلَهُ عَنْ « عَمْ مَنْصُور » ، فَسَمِعَ صَوْتًا مِنَ الدَّاخِلِ يَقُولُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُ عَنِي يَا عَلِي ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: إِنَّهُمْ خَمْسَةُ ضُبَّاطٍ يَا عَمِّي ... خَرَجَ « عَمَّ مَنْصُور » لِيُقَابِلَ الضُّبَّاط ، وَلِيَعْرِفَ مَاذَا يُرِيدُونَ مِنْه ، وَهُوَ كُمْ يَفْعَلُ شَيْئًا حَتَّى يَأْتِى ضُبّاطٌ لِلْقَبْضِ عَلَيْهِ . فَلَمَّا وَقَفَ أَمَامَهُم ، انْدَفَعَ « حَسَّانُ » نَحْوَهُ يُعَانِقُه ، وَيُقَبِّلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْه ، وَيَقُولُ : أَبِي . . . أَيِ ... أَنَا ابْنُكَ «حَسَّان» ... لَقَدْ أَخْفَيْتُ عَلَيْكَ الْحَقِيقَةَ حِينَمَا قُلْتُ لِكَ إِنَّ السَّمَكَةَ قَدْ غَلَبْنِي .. إِنَّهَا لَمْ تَغْلِبْنِي ، ولَكِنِّي أَنَا أَطْلَقْتُها ... وَكَانَ لِكَ إِنَّ السَّمَكَةَ قَدْ غَلَبْنِي الْإِبْنِ وَأَبِيه . وَحَكَى «حَسَّانُ » لِأَبِيهِ مَا جَرَى وَكَانَ لِقَاءٌ سَعِيدٌ بَيْنَ الإبْنِ وَأَبِيه . وَحَكَى «حَسَّانُ » لِأَبِيهِ مَا جَرَى لَهُ ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَسْتَعِدٌ لِلسَّفَرِ مَعَه ، لِيَعِيشَ مَعَهُ ومَعَ زَوْجَتِهِ الأَمِيرَة ، فَى وَطَنِهِ الْجَدِيد . . . .

وَتَرَكَ ﴿ عَمْ مَنْصُور ﴾ لِلْغُلَامِ ﴿ عَلِى ﴾ الْبَيْتَ وَمَا فِيه ، وَأَدَوَاتِ الصَّيْدِ كُلُهَا ، وسافَرَ مَعَ ابْنِه ، فَعَاشَ بَقِيَّةَ أَيَّامِهِ فِي أَطْبَبِ عِيشَةٍ وَأَهْنَا حَيَاةً . . . وَمَاتَ الْمَلِك ، فَصَارَتِ ابْنَتُهُ الأَمِيرَةُ مَلِكة ، وَمَاتَ الْمَلِك ، فَصَارَتِ ابْنَتُهُ الأَمِيرَةُ مَلِكة ، وَصَارَ زَوْجُهَا ﴿ حَسَانُ ﴾ مَلِكاً . . . وَحَكَمَا مَعا بِالْعَدُلِ وَالإحسان ، وَصَارَ زَوْجُهَا ﴿ حَسَانُ ﴾ مَلِكاً . . . وَحَكَمَا مَعا بِالْعَدُلِ وَالإحسان ،



| 1998/7/ |                     | رقم الإيداع    |  |
|---------|---------------------|----------------|--|
| ISBN    | 977 - 02 - 4403 - 1 | الترقيم الدولي |  |

٧/٩٤/٣٣ طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)